المحالفة من الله عليه وسلم

# المنحة لعلينم الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم

المی انظم السید عبد الله الهدار السید عبد الله بن أحمد بن عبد الله الهدار ابن الإمام الحسین ابن الشبخ السکبیر الفخر أبی بكر بن سالم العلوی الحضرمی عنی عنم

الطبعة الخامسة ١٩٦٧ هـ ١٩٦٧ م

[حقوق الطبع محفوظة للناظم]

### 

بقلم فضيلة العلامة الحبيب السيد محمد الحسني المركمي

الحمد لله الذي أكرمنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ، وجعلنا من أمته ، وهدانا به إلى الإسلام .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ، صلى الله على الله وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . (أما بعد) \_ فهذه (المنحة العلية ، فى مولد خير البرية) نظم الداعى إلى الله العلامة الحبيب السيد عبد الله بن أحمد بن عبدالله الحمدار ، سليل الشيخ الكبير الفخر أبى بكر بن سالم العلوى \_ من بديع النظم، المطبوع بطابع المحبة والإخلاص للحضرة النبوية .

والتأليف في المولد الشريف نظا ونثراً : أمر عنى به العلماء كشيراً منذ عانية قرون .

فمن ألف فيه الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى ؛ ألف كتابه «جامع الآثار» في مولد الهادى» في كراسة . و « اللفظ الرائق ، في مولد خير الخلائق » وهو أخصر من الذى قبله . والعلامة الجزرى ألف « التعريف، بالمولد الشريف » و « مختصر عرف التعريف ، بالمولد الشريف » و « مختصر عرف التعريف ، بالمولد الشريف » و « مختصر عرف التعريف ، بالمولد الشريف ، ألف هالدو

المنظم » في مجلدين ، ومختصره « اللفظ الجيل »

ومنهم السيد عفيف الدين المتوفى بالمدينة المنورة سنة ٨٥٥ ه جمع عدة موالد والفخر أبو بكر الدنة لى جمع فيه جزءا، والبرهان محمد المناصحى ألف مولد في كراريس، والبرهان أبو الصفاء له فيه « فتح الله حسبى وكنى ، في مولد المصطفى ٥ وشمس الدين المعروف بابن السنباطي نظم مولداً. والبرهان بوسف الفاقوسي نظم أرجوزة تزيد على أربعائه بيت. والحافظ زين الدين المعراقي له في المولد جزء. وقد ترجم لهم جميعاً الحافظ السخاوي في الضوء اللامع ؛ فانظره. وللحافظ السخاوي أيضاً جزء في المولد.

ومن الوالد المشهورة المتداولة: مولد السيد جمفر البرزنجي المناور، ومولد السيد زين العابدين البرزنجي المنظوم، ومولد المرب، ومولد الدببع، ومولد النبيد على الحبشي، ومولد الزفزوق، ومولد الحبيب أحمد المحضار، ومولد السيد على الحبشي، ومولد السيد علوي المشهور المنظوم، ومولد النبهائي، ومولد المقاوي، ومولد السيد حسين عيديد، ومولد السيد عبد الله بن عبد الرحمن بن الشيخ أبي بكر بن صالم، ومولد السيد محمد بن صالم بن حقيظ، ومولد السيد محمد بن أحمد الشاطري المهمل، ومولد الشيخ عبد الله عنه ومولد الأقتباس للعلمي، ومولد الأقتباس للعلمي، ومولد الأقتباس للعلمي، ومولد الأقتباس للعلمي، ومولد الله عنه في المحمدي وغيرهم عن لم تحضرنا أسماؤهم.

وقد أخبرنى بمض أمناء المـكتبات الـكبيرة ، أنه يوجد في مكتبته نحو من مائة وخمسين مولدا ، مابين مخطوط ومطبوع ، ومنظوم ومنثور . وأول من أحدث المولد في القاهرة: الخلفاء الفاطميون. وأولهم المعزلدين الله ، وذلك في سنة ٣٦٣ه.

وأول من أحدث المولد في مدينة أربل: لللك المظفر أبوسميدكوكبورى ابن أبي الحسن على بن بكتـكين بن محمدالملقب بالملك الأعظم مظفر الدين صاحب أربل، تولى بعد وفاة أبيه الملقب بزين الدين في ١٠ ذى القعدة سنة ٥٦٢ هـ.

وقد وصف ابن خلسكان هذا الاحتفال في ترجمة الملك المظفروصة أجيلا.
ولما قدم عمر بن الحسن الممروف بأبى الخطاب ابن دحية إلى مدينة أربل في سنة ١٠٥ هـ وهو متوجه إلى خراسان ـ ورأى صاحبها الملك المعظم مظفر الدين مولماً بعمل مولد النببي صلى الله عليه و سلم ألف له كتاباً سماه «التنوير» في مولد السراج المنبر » وقرأه عليه بنفسه ، فأجازه عليه بألف دينار ، كما في ترجمة « أبى الخطاب المذكور »

وقد ألف الحافظ السيوطى كتابا سماه «حسن المقسد فى عمل المولد»، وأطال فى الاحتجاج على كونه محموداً مثاباً عليه بشرطه، وهو مطبوع فراجعه. وانظر «السيرة الشامية» فى الباب الثانى عشر فى أقاويل العلماء فى عمل المولد الشريف واجتماع الغاس له.

هذا \_ وقد انتشر مولد الحبيب الهدارانتشار أعجيباً في الأقطار الإسلامية، وتلقاه الناس بالقبول التام ، مما دل على إخلاص مؤلفه و حسن مقصده، أطال الله عمره ، و جعله من أعلام الهداية بين هذه الأمة ، وجعلها و إباه وأحبابها وقرابانها وجميع المسلمين في شفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمين ، والحمد لله رب العالمين .

وكتبه راجي عنو ربه الغني السيد محمد الحسني في ٥ شعبان سنة ١٣٨٠ هـ

## تحية مباركة

من أحد الوجهاء الأعيان المتبرعين بطبع هذا المولد خمس طبعات متتالية ، جزاهم الله خير الجزاء :

قَى وُيذْكُرُ وشوق إلى الهدّ الرُيطوَى و يُنشَرِ الما لِمُ الذي بأنواره كل المحافل تزهرُ لَوَّ الذي خطوط البِجاد الخدشرَوَانِي تَحُبَّرُ مَن عند رّبنا وفاتحة تنلى وخديراً يُسَطَّرُ بَدًا وسُؤْدُدًا بها ليلُ أهل البيت بيت مطبَّرُ المام معظم وشيخ له جاه ووجه منور يقوم عمادُه وعبد على الجُوْزَا وَذِكُرْ معطر معطر يقوم عمادُه وعبد على الجُوْزَا وَذِكُرْ معطر يقوم عمادُه وعبد على الجُوْزَا وَذِكُرْ معطر يُهُ معطر يقوم عمادُه وعبد على الجُوْزَا وَذِكُرْ معطر يُهُ يقوم عمادُه وعبد على الجُوْزَا وَذِكُرْ معطر يقوم عمادُه وعبد الم

سلام إلى الهدا ريبق ويذكر كر سليل رسول الله والما لم الذي الدي الله مولد نظم كأن سطور و المه مولد نظم كأن سطور و المه من عند رابنا طبعناه نبغي الأجر من عند رابنا وأنتم بنوالزهراء تمجداً وسُؤددا وسُؤددا وما منكم إلا إمام معظم ويبت على التقوى يقوم عماد و المنتم على التقوى يقوم عماد و

أجادَ ( الكُمَيْتُ ) المدْح فيكم (ودِعْبل)

بني هاشم أنتم أساطينُ أمة ولميس كثيرًا أن يكون لـكم بهاً

#### بستستينة أفرائض

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلاَ ثِـكَتُهُ مُيصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا

عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِماً ﴾ المصطفى الكامِل المكمَّلُ يِاَرَبِّ صَلِّ عَلَى محمَّدْ يِأْرَبِ صَلِّ على محمَّدُ المَجتَبَى الف\_اصَلِ المَفضَّلُ . يارَبِّ صَلِّ على محمَّدْ نبيّنا الشافع المبجَّلُ يارَبِّ صَلَّ على محمَّدْ خير أبي وَخَيْرِ مُرْسَلُ يارَبِّ صَلَّ على محمَّدْ عَلَيْهِ فِي أَمْرِ نَا المعوَّلُ يارَبِّ صَلِّ على محمَّدْ طوبَى لمَنْ بالنّبِ توسَّلُ يارَبِّ صَلِّ على محمَّدْ طوبَى لمَنْ بالنّبِ توسَّلُ يارَبِّ صَلِّ على محمَّدْ طوبَى لمَنْ بالنّبِ توسَّلُ يَارَبِّ صَلِّ على محمَّدْ نَشْدُو بـ (طُهُ ) في كل مُحْفَلْ يارَبِّ صَلِّ على محمَّدُ مطلوبُنا بالنَّيي تَسَهَّلُ يَأْرَبُ صَلِّ على عمَّدْ أَجَــلِ ذُخْرِ لَنا مُؤَمَّلُ يَارَبِّ صَلِّ على محمَّدْ جُدْ يا جوادًا كَنا تفضَّلْ يَارَبِّ صَلِّ على محمَّدْ وَقِّقْ لِكَنَى نَقَتْفِي وَنَهْمَلِ يِنَارْبِ مَ لَ عَلَى مُحَمَّدُ بِنَا رَسُولُ الْهَدَى تَدِكُفَّلُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُفَّلُ اللَّهَ إِيارَبِ مَلِ على عمَّد عَيْدًا وَدَارِكُ يا مَنْ تَجَمَّلُ يَهُرَّبِ مَلِ على محمَّد بجاهِهِ رَ- "بنــا تَقَبَّلَ ( اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمٌ وَبَارِكُ عَلَيْهِ )

#### بشب ألله الخضير

﴿ يِأْتُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ومَبَشِّرًا وَ لَذَيرًا ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿ وَ بَشِّرِ الْمَؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ ٱللهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴾

#### إِياَرَبِّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلَّمُوا تَسْلِيهَا لَ

الله أكرمنا به تسكريما نُورْ أَضاءَ الـكُونَ وَالإِقْلَمَا للَّا أَبَانَ الْحُلُّ وَالتَّحْرِعِلَا أُبَدًا فَفَاقَ كُواكِبًا وَنُجُوما قدُمًا فَحَازَ المُصْعَافِي التَّقدِعا قَدْ أَنظَّمَتَ أَحْوَالُهُ تَنظِيا مُتَنَقَّلاً وَبَدَأَ يَلُوحُ عَظِماً وَ بُوَجُهُ «عَبْدُ أَيَّهِ » حَلَّ وَسِمِا

الخُمْدُ للهِ ٱلَّذِي قَدْ خَصَّنَا بِالْمُصْطَلَقِ مَنْ أَعَظَمَ التَّعْيِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ التَّعْيِمِ التَّعْيِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّ خَير البريَّةِ كُلِّهِمْ وَأَجَلَّهِمْ الكُونُ أُشْرَقَ مِنْ سَنَا أُنْوَارِ هِ نُورُ الرَّسُولِ سَمَتْ بِهِ أُرْوَاحُناً لَمَ ۚ يَخُلُقُ الرَّحْمَٰنُ شَيْئًا ۖ قَبْلُهُ ۗ وَٱللَّهُ أُوْجَدَ نُورَهُ فِي غَيْبِهِ فَهُوَ اللَّهَدُّمُ والمُعَظَّمُ قَدْرُهُ وَالنُّورُ أَصْبَحَ فِي جِبَاهِ أَصُولِهِ حَتَّى ٱسْتَقَرَّ بِوَالِدَيهِ فَأُسْعِدًا أَزَلًا بِخَـيْرِ الْمُرْسَلِينَ قَدِيمَا نُورٌ تَنَقَّلَ وَاضِعاً مُتَجَلِّياً

فَلَنَا الْمُنَا لِنَا السَّعَادَة وَالرَّضَا فَلَنَا الْمُنَا الْمُنَالُ لِنَّا الْمُنَالُ لِنَّا الْمُنَالُ اللَّا الْمُنَالُ اللَّا الْمُنَالُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللْمُنَامِ اللَّهُ اللَّ

نَلْنَا مَقَامًا بِالرَّسُولُ كُرِيماً كَالَّهُ مَتَادًا بَالرَّسُولُ كَرِيماً وَكَلَيْماً وَكَلَيْماً وَرَجَوْتُ رَبِّي العَوْنَ والتَّقْوِيما لِأَكُونَ لِلْهَادِي الرَّسُولُ خَدِيما لِأَكُونَ لِلْهَادِي الرَّسُولُ خَدِيما صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيما مَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيما

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَأَمُوا تَسْلِيها الْمُوا تَسْلِيها الْمَانُ وَالْا قُوالُ كَانَ رَحِبها وَلِعَبْدِ مُطَّلِب وكَانَ زعيها عَبْدُ الْمَنافِ بَجُلُهُ تَهْظيما عَبْدُ الْمَنافِ بَجُلُهُ تَهْظيما عَبْدُ الْمَنافِ بَجُلُهُ تَهْظيما بِ ذَاكَ مُردعي فِي الْبِلاَدِ حَكيما وَاحْسِبْ لُوَّ يَّالَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّصْرُ كَانَ سَلِيما وَاحْسِبْ لُوَّ يَّالَكُ وَالنَّصْرُ كَانَ سَلِيما وَاحْسِبْ لُوَّ يَّالَكُ وَالنَّصْرُ كَانَ سَلِيما وَهُوَ أَيْنُ عَدْ نَانَ سَمَا تَدَكُر مَا وَهُوَ أَيْنُ عَدْ نَانَ سَمَا تَدَكُر مَا

<sup>(</sup>١) الحيم ( بكسر أوله ) : اطبيعة والسجية .

عِقْدُ ثَمِينُ تُنظَّمَتُ حَبَّاتُه وَغَدَا بِـ (أَ مَمَدَ) قَيِّماً وَ نَظِيماً وَنَظِيماً وَنَظِيماً وَنَظِيماً وَسَلْمَ الرَّسُولِ إِلَى الخُلْيل قَدِا نُتَهَى بِالرَّفع دَونَ الْوصل دَعْ تَأْثِيما وَاسْلكُ طَريقَ الْقَصْدِ وَاتْبَعْ وَاتَّبَعْ وَاتَّبَعْ وَاتَّبَعْ وَاتَّبَعْ وَاتَّبَعْ وَاتَّبَعْ وَاتَّبَعْ وَاتَبَعْ وَاتَّبَعْ وَاتَّبَعْ وَاتَّبَعْ وَاتَّبَعْ وَاتَّبَعْ وَاتَبَعْ وَاتَبْعُ وَيَقَالَ وَالْتُواتِبَعْ وَاتَبَعْ وَاتَبَعْ وَاتَبْعُوا وَالْتَبْعُ وَاتَبْعُ وَاتَبْعُ وَاتَبْعُ وَاتَبْعُ وَاتَبْعُ وَاتُبْعُوا وَالْتَبْعُ وَالْتُواتُ وَالْتُبْعُ وَالْتُهُ وَالْتُهُ وَالْتُهُ وَالْتُهُ وَالْتُولُ وَالْتُهُ وَالْتُهُ وَالْتُهُ وَالْتُوالِ وَالْتُهُ وَالْتُوالِ وَالْتُهُ وَالْتُهُ وَالْتُوالِقُولُ وَالْتُهُ وَالْتُهُ وَالْتُهُ وَالْتُوالِقُولُ وَالْتُوالِقُولُ وَالْتُولُ وَالْتُولُ وَالْتُهُ وَالْتُولُولُ وَالْتُهُ وَالْتُولُولُ وَالْتُولُولُ وَالْتُولُ وَالْتُولُ وَالْتُولُ وَالْتُولُولُ وَالْتُولُولُ وَالْتُولُ وَالْتُولُ وَالْتُولُ وَالْتُولُ وَالْتُهُ وَالْتُولُ وَلَالْتُولُ وَالْتُولُ وَالْتُولُولُ وَالْتُولُ وَال

حَتَّى يَدِكُونَ الرأَى مِنْكَ حَزِيما (١)

لله من نَسَب عَرِيقِ طَاهِرٍ قَدْ فَاقَ دُرًّا فِي الْجُمَّالِ يَذِيمُهُ لِمَ لَا وَعَقْدُ يَدِيمُهُ وَ نَظِيمِهُ (طَهُ) فَأَصْبَحَ جَوْهُراً مَنْظُومَا خَيْرُ الْخِيارَأْصُولُهُ الْمُوْلَى اصْطَفَى مَا زَالَ تَجِدُ الْأَكْرَمِينَ صَمِيمًا قَدْ طُمُرًّرُوا طَهْرًا لِأَجْلِ (مُحَمِّدُ) فَغَدَا تَعِيمُ الطَّيِّبِينَ مُقِيمًا وَدُ طُمُرًّرُوا طَهْرًا لِأَجْلِ (مُحَمِّدُ) شَرِّفُوا . . (أَحْمَدَ) شُرِّفُوا . . (أَحْمَدَ) شُرِّفُوا . . (أَحْمَدَ) شُرِّفُوا

سَلَدَكُوا طَرِيقاً فِي الْعَفَافَ تَوِيماً فَاسْتَخْذَتِ الْأَلْبَابُ مِنْ نُورِ الهدى أَمْسَى يَلُوحُ وَلَمْ يَكُنْ مَكْتُوما (٢) وَأَنْتَشْرَ الضِّباً أَكْرِمْ بِنُورِ قَدْ بَدَا مَرْسُوما وَأَطَلَتِ الْأَنْوَارُ وَا نَتَشْرَ الضِّباً أَكْرِمْ بِنُورِ قَدْ بَدَا مَرْسُوما مُشَرَى لَنَا بِبُزُوعِ فَجْرِ ( يُحَمَّدِ ) مَلَا الْوُجُودَ مَعَارِفا وَعُلُوما أَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيما إِيارَبِ مِلَا عَلَى النَّبِي مُحَمَّدٍ صَلُوا عَلَيهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيما إِيارَبِ مَلَ عَلَى النَّبِي مُحَمَّدٍ صَلُوا عَلَيهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيما إِيارَبِ مَلَ عَلَى النَّبِي مُحَمَّدٍ مَا صَلُوا عَلَيهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيما إِيمَا اللَّهِ مَا النَّبِي مُحَمَّدٍ مَا صَلُوا عَلَيهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيما إِيمَا اللَّهُ عَلَى النَّبِي مُحَمَّدٍ مَا صَلُوا عَلَيهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيما إِيمَا الْمَارِفِي الْمَالِيما إِيمَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيما إِيمَا الْمَالِيما إِيمَالِهُ عَلَى النَّبِي مُحَمَّدٍ مَا عَلَيهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيما إِيمَا الْمَالِيما إِيمَالَوْهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَعُلُوما اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) الخزيم : الحازم الذي يضبط نفسه .

فِيماً أَرَادَ عَلَى الْمَبَادِ مُموماً وظهُورهِ أَمْسَى الْقَضَا نَحْتُوماً فَحَوَتُ مَقاماً عَالياً مَعْلُوماً والسَّمْدُ قَطْمًا يَثْبَعُ الْمَقْسَوماً والْفَضْلُ كَانَ مِنْ الْإِلَّهِ جَسِيماً وَجَمَّا وعَادَتُهُ أَيكُونُ أَلْيماً رَبُّ الْوَرَى وَشَنَى الْإِلَٰهُ سَقِيماً وَالْبَيْتُ أَصْبُحَ ضَاحِكاً مُسْتَبْشِرًا وَالْبِشْرُأَصَّبَحَ فِي الْوُجُود مَا مَا

قَضَّت ٱلْإِرَادَةُ وَٱلْمُرَادُ لَرَ بِّنَا عَفَقَضَى بِإِبْرَازِ النَّنِيِّ (مُعَمَّدٍ) فَأَخْتَارَ « آمنَةً » العَفِيفَةَ أُمَّهُ سَبَقَتْ عِنا يَتُهُ لَمُنَا بِسَعادَة قَلَمُ الْقَضَاءِ جَرَى بِسَا بِقَةً كَمَا حَمَلَتْ بِحَـيْرِ الْمَاكِمِينَ وَكُمْ تَجِدُ تَحَمَلَتُهُ فِي رِجَبِ فَنْوِهَ أُمْرَهُ

وِ الْأَرْضُ قَدْ لَبِسَتْ مَطَار فَ وازْ دَهَتْ

بالخُصْب قدْ أَحْياً الْإِلَهُ رُسُوماً وَالْجِنُّ يَهِيْفُ وَالْوُجُودُ جَمِيمُه يَشْدُو سُرُوراً قَدْ بَدَا مَفْهُوما

﴿ الْوَحْشُ فِي الْفَلَوَاتِ يَقْفِنُ مَهْجَةً يَرْجُو وَيَأْمُلِ لِلرَّسُولِ قُدُوماً وَٱلْعَرْشُ يَزْهُو والسَّمَا وَاتُ ٱلْمُلَا فَرحَتْ تُرُيدُ الْمَقْدَمَ الْمَعْلُوماَ

رُّهُلُ الْكِتَابِ بِقَضِّهِمْ وَقَضِيضٍهِمْ

ذَكُرُوا النَّبِيَّ الطَّاهِرَ الْمَعْصُوماً

حُرُّا مُرُمُ أَخْبَارُهُمْ رُهْبَامُهُمْ وَهُبَامُهُمُ حَالَهُمُ وَهُبَامُهُمُ حَالَةً مُرَّتُ حَالَةً فَاسْتَبْشَرَتُ عَالَةً فَاسْتَبْشَرَتُ فَاللَّهُ فَاسْتَبْشَرَتُ فَاللَّهُ فَالْمَدُ لَهَا حَمَلْتِ بِأَشْرَفِ اللَّهُ وَلَهُ مَنْ وَضَعْتَ إِلَّهُمْ مَنْ وَضَعْتَ إِلَيْهُمْ مَنْ وَضَعْتَ (مُحَمَّدًا) وَرَبَقُولُ مُعَمَّدًا)

وصَدَفُوهُ وصُفاً أَيْثَلِيجُ الْمَهُمُوماً والحُمْلُ صَارَمُلاَحَظاً مَرْ وَما (١) ثُقَلَيْنِ (أَحْدَ ) يَنْصُرُ الْمُظْلُوما لِنُهُزِيحَ عَنْ أَهْلِ الْعَلَّلُالِ غَيُوماً لِنُهُزِيحَ عَنْ أَهْلِ الْعَلَّلُالِ غَيُوما

إِيَارَبِّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ]

حَمْلِ النَّي غَدَا الرَّسُولُ يَتِيماً فِي مَكُلَّةُ الْبَلَدِ الْأَمِينِ مُنْقِيماً وَأَفَاهُ شَهْرًا حِينَ زَارَ سَقِيماً وَأَفَاهُ شَهْرًا حِينَ زَارَ سَقِيماً وَمَاتَ كُرِيماً وَمَاتَ كُرِيماً مَرَّتُ خَفَافاً خِلْتَهُنَ لَسِيماً مَرَّتُ خَفافاً خِلْتَهُنَ لَسِيماً مَرَّتُ خَفافاً خِلْتَهُنَ لَسِيماً وَالْخُورُ قَدْ وافَيْنَها تَدَكُريماً وَالْخُورُ قَدْ وافَيْنَها تَدَكُريماً شَمْسُ الدَّكُم الله فَحازَت التَّمْ فايماً شَمْسُ الدَّكُم الله فَحازَت التَّمْ فايماً

هَذَا ، وَلَا قَدْ مَضَى شَهْرَانَ مِنْ إِذَ مَاتَ وَالدُهُ عَرِيبًا لَمَ " يَكُنُ اللّه عَرِيبًا لَمَ " يَكُنُ وَالْ إِنَّ طَيْبِهَا قَا بَلَتْهُ بِطِيبِهَا وَثُوى هُنَالِكَ عِنْدَ أَخُوال لَهُ وَمَضَتْ لِهَذَا الْحُمْلُ تَسْعَةً أَشَّهُر وَالْعَلَى عَنْدَ أَخُوالَ لَهُ وَمَضَتْ لِهَذَا الْحُمْلُ تَسْعَةً أَشَّهُر وَمَضَتْ لِهَا اللّهَ عَنْدَ اللّهُ عَنْدَ أَخُوالَ لَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) رُءَت الداقة ولدها : عطفت عليه . ورثم الشيء : أحبه .

## محل القيام

سرحباً بالنَّبيِّ المصطفى خَـــير مُرْسَل ْ حينَ أَقْمُناً عَسَى دَعْوَهُ مِنَ اللهِ أَتَقْبَلُ " رَسِمَ الكُونَ فَضْلُهُ ءَميماً وأَجْزَلُ رَ بِنَا يَا جَزِيلَ الْفَضْدِ لِي مِنَّا تَقَبَّلَ رَ فَتَحِ البَابِ يَا وَهَاَّبُ لِى قَدْ تَقَفَّلْ ۗ سَرِّلِ الأَمْرِ مَنْ يَأْمُلُ بِ (طه) تَسَيَّلَ إِ نَدْ وَقَفْنا عَلَى الْأَعْتَابِ كَافُلُكُ وَلَسْأَلُ حَمِّلُ الحَالَ قل عَبْدِي مَوَ قَق مُجَمَّلُ ﴿ مَا اَنَهُ مِنْ رَبِّنَا كُمِّلُهُ مُيصِبِحُ مُلكَّمَّلُهُ مُنكَّمَّلُ مَا لَنَا غَيْرُ بِأَ بِكَ مِنْهُ يَا خَيْرَ مَدْخَلُ الْوَسِينَهُ لَنَا (طَهَ ) عَلَيْهِ الْمُعَوَلُ يارَسُولَ الْهُدَى دَارك وجد يَامُبَجَّلْ خذْ بأْ يدى الَّذِي فِيماً يَرُومُهُ تَوَسَّلْ اجْعَل الْجُمْعَ يَا (طَهُ ) بِنُورِكُ مُسَرَّ بَلْ

ميرٌ نُورِ النبى فى احْتِفَالِ المَثَلُّ وأَصْلِح الْقَلْبَ والْقَالَبْ صَلاحًا مُعَجَّلُ وأَصْلِح الْقَلْبَ والْقَالَبْ صَلاحًا مُعَجَّلُ ثَرْ فَع ْ أَعْمَالُنَا الصَّعَدْ ومَوْلَاكًا يَقْبَلْ

يَحْصُلِ الْعَفْوُ مِنَ رَبِّي بِجِاهِكُ لِمَنْ زَلْ

تَتَّصِلُ بِكُ وحَاشَا الْوَصْلُ هَذَا يُبَدُّلُ

كُل مَنْ قَدْ تَمَسَّكُ بِالنَّبِي لَبْسَ مُنْفَصَلُ ( اللهم صلِّ وسلم و بارك عليه )

[يَارَبُّ صَلٌّ على النَّبيُّ مُحَمَّدٍ صَلُّوا عليه وسلِّموا تَسْلِيما ]

أُونًا نظيفاً بِالْهُدَى مَوْسُوماً بِيَدَيْهِ مُيْفِهِمْ قَوْمَهُ تَفْهِيماً أَيْدَيْهِمْ مُقَوْمَهُ تَفْهِيماً أَسْمَى مَقام قَدْ غَدَا مَرْ قُوماً فَخُوماً فَخُوماً وَزَادَهُ تَعْلَيماً فَخُوماً وَزَادَهُ تَعْلَيماً فَخُوماً وَزَادَهُ تَعْلَيماً فَخُوماً وَزَادَهُ تَعْلَيماً فَخُوماً مَا فَضْلُ الإلهِ عَظَيماً مَا عَظَيماً مَا عَظَيماً مَا عَظَيماً مَا عَظَيماً مَا عَظَيماً مَا عَظَيماً عَلَيماً عَظَيماً عَظَيماً عَلَيماً عَظَيماً عَظَيماً عَلَيماً عَظَيماً عَلَيماً عَلَيماً عَظَيماً عَلَيماً عَلَيماً عَلَيماً عَظَيماً عَلَيماً عَلَيْ عَلَيماً عَلَيما عَلَيماً عَلَيما

وُلِدَ الرَّسولُ صَبِيحَةَ الْإِثْنَانِيَ عَالَى السَّمَاءِ أَشَارَ وقْت بُرُوزِهِ وَلِيَّا السَّمَاءِ أَشَارَ وقْت بُرُوزِهِ وَيُشَيِرُ أَنَّ مَقَامَهُ بَيْنَ الْوَرَى وَيُشَيِرُ أَنَّ مَقَامَهُ بَيْنَ الْوَرَى اللَّهُ شَرَّفَه وَعَظَمَ قَدْرَهُ وَيَظَمَ قَدْرَهُ وَضَعَتْهُ ﴿ آمَنَةٌ ﴾ قَنادَتْ جَدَّهُ وَصَعَمْمَ وَعَظمَ وَهُمْ وَعَظمَ وَقَعْمَ وَقَعْمَ وَقَعْمَ وَعَظمَ وَعَظمَ وَعَظمَ وَعَظمَ وَعَظمَ وَعَظمَ وَقَعْمَ وَقَامَهُ وَعَظمَ وَقَعْمَ وَوْهُ وَقَعْمَ وَقَعْمَ وَقَعْمَ وَقَعْمَ وَقَعْمَ وَقَعْمَ وَقُعْمَ وَقَعْمَ وَقَعْمَ وَقَعْمَ وَقَعْمَ وَقَعْمَ وَقَعْمَ وَقَعْمَ وَقَعْمَ وَقُوهُ وَقَعْمَ وَقَعْمَ وَقُعْمَ وَقُعْمَ وَقَعْمَ وَقُعْمَ وَقُومَ وَقَعْمَ وَقُعْمَ وَقُومَ وَقُعْمَ وَقُومَ وَقُعْمَ وَقُعْمَ وَقُعْمَ وَقُومَ وَقُعْمَ وَقُومَ وَقُعْمَ وَقُومَ وَقُعْمَ وَقُعْمَ وَقُومَ وَقُومَ وَقُعْمَ وَقُومَ وَقُعْمَ وَقُومَ وَقُعْمَ وَقُعْمَ وَقُومَ وَقُعْمَ وَقُومَ وَقُعْمَ وَعُومَ وَقُعْمَ وَقُعْمَ وَقُعْمُ وَقُومَ وَقُعْمَ وَقُعْمَ وَقُومَ وَقُعْمَ وَقُومَ وَقُعْمُ وَقُومَ وَقُعْمُ وَقُومَ وَقُعْمُ وَقُومَ وَقُعْمُ وَا وَقُعْمُ وَقُومَ وَقُعْمُ وَقُعْمُ وَقُومَ وَقُعْمُ وَالْمُوهُ وَعُومَ وَقُعْمُ وَقُومَ وَقُعْمُ وَالْمُوالِهُ وَقُومُ وَالْمُو

والشُّرُ مَقْطُوعٌ بَدًا عَمْتُومَا وَضَعَتْهُ ﴿ آمنَةٌ ﴾ كَحيلاً طأهراً فَجَرَتُ وَكَانَ مُقَدَّراً مُحْتُومَا أَوْلَتُهُ مَا أَوْلَتُهُ قُدْرَةُ رَبِّنا مِيلاَدِ سَمَّاهُ فَكَانَ رَحِيماً وَاللَّهُ أَلْهَمَ جَدَّهُ فِي سَلَابِعِ الْ صلُّوا عَلَيْهِ وَسلِّموا تَسْلِيمَا ] [ يارب مل على النّبي مُعَمّد

ضَهَرَتْ غَرَانَتُ وَقَنْتَ مَوْلِد (أُحْمَد)

وَيَدَتُ وَكَانَ ظُهُورُهَا مَعْلُومَا كشرى غَدَا مُتَخُوَّفًا مَغْمُومَا فَالشَّامُ قَدْ بَأَ نَتْ حَجَيعُ قُصُورِهِا وَجَمُوا إِزَاءِ الْهُدُهِشَاتِ وَجُومَا

آيات أَضْحَى عِقْدُهاَ مَنْظُوماً. نَحْوَ السَّماء رَأُوْا هُنَاكَ رَجُوما رُ'صِدَتْ كَسَهُم قَدْبَدَامَسْمُوماً والْمَاءُ كَانَ بِسُوحِهِ مَعْدُوماً

وَأَرادَهَا أَنْ لاَ تَـكُون جَحيما

والسَّمْدُ لَمَ ۚ يَكُ إِذْ بَدَامَوْهُوماً

فَتَصَدَّعَ الْإِيوَانُ فَأَرْ تَمَدَا لُورَى اللهُ أَكْبَر مَا أَجَلَّ وَأَجْرَ الْ وَجَدُوا الشَّيَاطينَ الَّذِينَ قَدْارْ تَقَوْا وَ قَفُو امِنَ الشُّهُ إِلِّتِي ظُهُرَتُ لَهُمْ وَادِي سَمَاوَةَ فَاضَ فَيْضًا بِاهْرًا وَاللَّهُ أَطْفأَ نَارَ فَارِسَ عَاجِلاً غَارَتْ لَمُوْلِدُهِ بُحَيْرَةُ سَاوَة

والْبَيْمَت زَادَ بـ (أَحْمَد) تَعْضِيما حَرَمُ أَيْفَخَّمُ شَأْنُهُ أَفْخيما قَدْ حَرِّمُوا تَنْفِيرَهَا تَحْرِ عَا كَرُمَتُ إِلْطَهُ)وَازُ دَهَتُ أَنْكُرُ عَا مَشْهُور مَطْهُرَهُ اَيْكُونُ فَخَيْمَا فِي عَامِ فيلِ قَدْ عَلاَ تَدْفِيْهِما

سَمدَ الْأَنَامُ سَمَادَةً أَبَديَّةً قَدْ عُظَّمَتْ حُرْماً تهُ بِ ( تُحَمَّد ) أَمنَتْ بهِ كُلُّ الْوُحُوشُ كَرَامَة اللُّهُ أَمِينُ بِالْأَمِينَ مُعَظَّمْ وَزَهِمَا بِهِ شَهْرُ الرّبيعِ الْأُوَّلِ الْ في اثنى عَشر ْمنهُ ٱلْبَحِلِي أَلْفَقُ الْعُلاَ

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّدُ لَسْمِيمٍ } زَيَارَبِّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَدَّدٍ

قَدْ أَرْصَعَتْهُ بَكُلِّ حُبِّ لَمْهُ كَانَتْ بِغَيْرِ الْعَاكَمِينَ رَءُوماً فَ « ثُوَ ْ يَبَةً ۗ ﴾ مِنْ بَعْدِها قَدْ أَرْضَعَتْ

سَعِدَتْ وحَازَتْ سرَّه الْمَـكَتُومَا فَاخْضَرُ مَنْ اَيْمَهَا ۚ وَصَارَ وَسِيماً

وَكَمَادَةَ الْعَرَبِ الْأَلَى قَدَأَرْفَمُوا يَأْتِهِ لَهُمْ خَيْرُ الْوَرَى مَفْطُوما فَنَشَرَّفَتْ بِالْإِسْتِلاَمِ «حَلِيمَة » لِرضاعِهِ وَالسَّمْدُ كَانَ لَزِيمَا أَخْذَ لَهُ أَخْذَ مُنَاصِر وَمُؤَازِر ومُفَاخِر فَتَقَدَّمَت تَقْدِيمَا فَمَضَتْ بِهِ مُرْتَاحَةً لِرُ بُوعِهَا

وأَتَانَهُا قَوِيَتْ وَشَارِ ُفَهَا ٱ ْنَتَنَى ۚ زَهْوَ ا وَقَدْ كَأَنَ الْسِيرُ سَقِيمَا حَظِيَتْ بِ (أَ مُحَدَ ) حُظُوَّةً كُبرَى وَقَدْ

رُدُّتْ عَكَلَّهُ فِي الرَّضَارِعِ قَد يِماً وَأَقَامَ (أَنْهَدُ ) عِنْدَها سَنَتَيْنِ تَحَوْ ضَنَّهُ وَكَانَ لَدَى الْكُرِ الْمِمُنيماً وَأَقَامَ (أَنْهَدُ ) عِنْدَها سَنَتَيْنِ تَحَوْ ضَنَّهُ وَكَانَ لَدَى الْكُرِ الْمِمُنيماً فَي النَّبِي تَحَمِّد صِلُولِ عَليه وَسَلِّمُوا نَسْلِيماً فَي النَّبِي تَحَمِّد صِلُولِ عَليه وَسَلِّمُوا نَسْلِيماً فَي النَّبِي تَحَمِّد صِلُولِ عَليه وَسَلِّمُوا نَسْلِيماً فَي النَّبِي تَحَمِّد مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللللْمُولُ اللَّهُ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْيَوْمَ مِثْلَ الشَّهْرِشَّ عَظِيماً

هَ) سَارَ بِالأَّ قَدَامِ كَانَ فَهِيماً
مَا أَخْرَجَتْهُ فَزَادَهُ تَقُويماً
مَا أَخْرَجَتْهُ فَزَادَهُ تَقُويماً
رَارِ وَصَارَ بِخَاتِم عَنْدُوماً
وَقَضَى وكَانَ بِمَا قَضاهُ عَلَيماً
خَوْفا وَقَدْ كَانَ الْفَرَاقُ أَلِيماً
بُرُجُوعِه كَانَ الشَّهُورُ عَمِيماً
وأقامَ نَهْجا في السَّلُوكِ تَويماً
ورَا وهُ أَعْدَدَه لَهُ وَمَعْمِيماً
خُلُقُ كَضَوْءِ الشَّمِس كَانَ عَظِيماً

كَانَ الرَّسولُ كَيشتُّ فيءَهْد الصِّبَا كَمْ "عَضَ مُحْسَةٌ أَشْهُرٍ إِلاًّ و (طُ وَأَ تَتُهُ أَمْلاكُ السَّماء فَأَخْرَجَت مَاشُقَ قَلْتُ الْمُصْطَفَى إِلاَّ لأسْ حَكُمْ طَوَى الْمَوْلَىٰ عَلَيْهَا عِلْمَهُ ذَهبَتْ « حَليمَة ُ بِالرَّسُّولَ لاَّمّه أَخَدُ ته ُ « آمِنَة " » فَهَاصَتْ غَبْطَةً كَشَأُ الرَّسُولُ بِنْشَأَةٍ مَرْضَيَّةٍ يُدْ عَي (ٱلأَمِينَ) لِمَا تَبَدَّى وَاضِعَا عُر فَتْ أَمَا نَتْهُ وَحُسْنُ وَفَا لِهِ

وَلَهُ الغَمَامَة ظَلَّاتُ تَدَكُّرِيمَا

وَ بَدَت عَلامَاتُ الْنَبُوَّة وَانْجَلَتْ وَإِذَا مَشَى الأَحْجَارُ وَالأَشْجَارُ بِالْ

إِفْصَاحِ جَهْرا سَدَّامَت تَسْلَيماً وَالْفَضْلُ أَصْبَحَ غَامِرا دَيُّوماً (اللهُ اللهُ اللهُ

وَعِنَا يَهُ الْمُولَى تُلاَحِظُ (أَهُمَداً) وَأَ تَاهُ جِبْرِيلُ الأَمِينُ بِوحْي مَوْ وَعَكَيْهِ أَنْزِلَ قُولُهُ سَبُحَانهُ

صلوًّا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ]

إِيَارَبِّ صَلُّ عَلَى النَّبِيِّ مُعَمَّدٍ

بَرَّا بِكُلِّ الْعَالَمِينَ رَحِيماً إِذْ لَمْ يَكُنُ لِلْحَارِّينَ خَصِيماً كَانَ الرَّسُولُ لِرَ كُبِهِمْ قَيْدُ ومَا اللَّالُ الرَّسُولُ لِرَ كُبِهِمْ قَيْدُ ومَا اللَّالَ الرَّسُولُ لِرَ كُبِهِمْ قَيْدُ ومَا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُعَلِّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الل

وَدَعَا الرَّسُولُ وَكَانَ خَيْرِ مُعَلِّمَ السَّفَا الرَّسُولُ وَكَانَ خَيْرِ مُعَلِّمَ السَّفَا الدَّعَا الرَّضَا فَأَجَا بَهِ وَأَطَاعَهُ أَهْلُ الرِّضَا فَأَجَا بَهِ وَأَطَاعَهُ أَهْلُ الرِّضَا وَذَوُو العِنَادِ عَصَوْهُ عَاثُوا ضِدَّهُ وَقَعَمَا الرَّسُولُ عَنِ الْمُعَا نِدَ رَحْمَةً وَخَوَارِقُ الْعَادَاتِ قَدْ بَهَرَ مُهُم وَخَوَارِقُ الْعَادَاتِ قَدْ بَهَرَ مُهُم وَخَوَارِقُ الْعَادَاتِ قَدْ بَهَرَ مُهُم وَاللّهُ السَّولُ عَنِ الْهُعَا قِدْ بَهَرَ مُهُم وَخَوَارِقُ الْعَادَاتِ قَدْ بَهَرَ مُهُمْ وَخُوارِقُ الْعَادَاتِ قَدْ بَهَرَ مُهُمْ

<sup>(</sup>٢) قيدوم الشيء: مقدمه وصدره

<sup>(</sup>١) عامراً .كثيراً . ديوماً : دائما

وَالصْتَ كَانَ كَلاَمُهُ مَفْهُوماً والجذعُ أَمْسَى بَأَكَيًا مَغْمُوماً يُّقَلَين لَسْتُ إِذَا ٱ ْنَقَلَيتُ مَلُوماً شَوْقًا إِـ (أَحْمَدَ )هَادِياً وَرَحِيما آياَتِ أَ"نقَذَناً وكَانَ كَرِعاً كُفَنْ اَلَ وَحُرْ اَلَ بِالرَّسُولِ ٱلعِيماَ

وِالْمَاءُ أُصْبَحَ فَأَ نِضاً مِنْ كُفَّهِ اللهُ أَ اطَقَهُ بصدق شَهادَة خَشَتْ وَأَخْجَارٌ تَحَنُّ لِسَيِّدِ ال إِناً أَحَقُ بِأَنْ نَهِيمَ وَتَنْشَنَي عَدْ جَاءِناً بِالمُعْجِزَاتِ وِباَهِرِ الْ أَمْنُ الرَّسُولِ جَمِيمُهُ عَجَبٌ، بِهِ

صلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْدِيماً } إِيارَبِّ ، أَيَّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَكَّد

وَمِنَ السَّمَادَةِ لِلرَّسُولُ عُروجُهُ لَخُو السَّاءِ حَوَى بهِ تَعْظيماً رَحْمَنَ كُلَّمَ رَبَّهُ ۚ تَكُلِّمِمَا وَرأَى عَجَائِبَ كَوْ نِهِ تَعْلَيْمَا

وَرَقِي إِلَى السَّبْعِ ِ الطباقِ وشَاهَدَال وَهُنَاكَ شَاهَدَهُ بَعَينِي رأْسِهِ سُبْحان مَن أَسْرَى بِهِ لِلْمَسْجِدِ اأ

أَ قُصَى غَدًا خَيْرِ الْوَرِى قَيْدُوماً

وَ يَخِ رَبِحِ (١) كَانَ الْعَتِيقُ مُصَدِّقًا أَكُرُمْ بِصِدِّيقَ حَوَى التَّكْرِيعَا

ال(١) كلمة تقال عند الرضا بالشي. .

وَحَبَاهُ فَضَلاً زَائِداً تَفْخيماً وَرَأَى وَشَاهَدَ جَنَّةً وجَحِيماً وَرَأَى وَشَاهَدَ جَنَّةً وجَحِيماً وَقَدَّمَهُ بِهَا تَقديماً

الله قَدْ فَرَضَ الصَّلاَةَ وَخَصَّه وَأَراهُ آياتٍ لَهُ سُبُخَا لَهُ رُتَبُ عَلَتْ قَدْ خَصَّهُ الْمُوْلَى بِهَا رُتَبُ عَلَتْ قَدْ خَصَّهُ الْمُوْلَى بِهَا

[ يَارَبُّ صَلِّ عَلَى النَّبِي نُحَمَّدٍ صَلُوا دَلْمِهِ وَسَاَّمُوا تَسْلَيماً ]

تُورَ الشَّمَا ثَلِ صَاهِراً مَعْصُوماً إِذْ كَانَ فِي أَحْوَالِهِ مَعْدَوماً فَاقَ الْبَرِيَّةِ مَنْطِقاً وَعُلُوماً فَاقَ الْبَرِيَّةِ مَنْطِقاً وَعُلُوماً مَلكُ الْهُلُوكِ أَتَمَّماً تَتْمِيماً وَيُحُوماً وَلَا يَفُوقُ كُوا كِبًا وَيُجُوماً وَلَا يَفُوقُ كُوا كِبًا وَيُجُوماً وَالْعَرْشِ قَدْ كُتِبِ السَّمُهُ تَعْظيماً وَالْعَرْشِ قَدْ كُتِبِ السَّمَةُ مَنْ عَدا مَأْمُوماً وَالْعَرْشِ قَدْ كُتِبِ السَّمَةُ مَنْ عَدا مَأْمُوماً وَالْعَرْشِ قَدْ كُتُبِ الْمُعْمَا عَدْ مَأْمُوماً وَالْعَرْشِ قَدْ كُتُبِ الْمُعْمَا عَدْ مَأْمُوماً وَالْعَرْشِ قَدْ كُتُبِ الْعَرْشِ عَدا مَأْمُوماً وَالْعَرْشِ عَدا مَأْمُوما وَالْعَرْشِ عَدا مَأْمُوما وَالْعَرْشِ عَدا مَامُولِهُ الْمُؤْمِلَا فَالْعَالَامِ الْعَرْشِ عَدا مَامُوما وَالْعَرْشِ عَدَامَامُ وَالْعَرْشِ فَالْمَامُوما وَالْعَرْشِ فَالْمَامُوما وَالْعَرْشِ فَالْمُعُلِما وَالْعَلَامِ الْعَرْسُ فَالْعَلَامِ الْعُلْمِ الْعَلَامِ الْعَرْسُ فَالْعَلَامِ الْعُلْمِ الْعَلَامِ الْعَرْسُ فَالْعَلَامِ الْعِلْمَامُ وَالْمَامِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَامِ الْعُلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعُلَامِ الْعُلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعُلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامِ الْعُلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعُلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ ال

قَدْ كَانَ (أَهْمَدُ) مَ ظُهْرَ الْأَخْلاَقِ دُسْ وَقَدْ اسْتَمَدَّ النَّاسُ مِنْ أَخْلاَقهِ أَخْلاَفهُ الْقُرْآنَ كَانْتُ دَاعًا وَأَتَمَّ صُورَ لَهُ وَأَحْسَنَ خَلْقهُ وَأَتَمَّ صُورً لَهُ وَأَحْسَنَ خَلْقهُ يَتَلاَّلُا الْوَجْهُ الشَّرِيفُ لَلْاللَّا وَعَلَى الْجِنانِ وَفِي السَهاوَاتِ الْهُلَى وَيَرَى الَّذِينَ مِنْ الْصَفُو فَوْرَاءَهُ وَيَرَى اللّهِ يَنَ مِنْ الْصَفُو فَوْرَاءَهُ

مِنْ ضِحَكِهِ الْجُدْرُ اسْتَنَارَتْ وَاكْتَسَتْ نوراً حَوَى خَيْرُ الْأَنَامِ وُسُومَا<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) الوسوم : جمع وسم . وهو الملامة أي علامات النبوة .

للهُ أَرْسَلَهُ إِلَيْدَا رَحْمَةً مَا قَطْ يَعْرِفَ مَأْمُا وَوُصُوماً (۱) فَهِ تَالَّهُ أَنْهَا وَمُوماً (۱) فَهِ تَالَّهُ أَنْهُ وَا فَأَصْبَحَ شَمْلُهَا مَامُوماً فَهِ تَالَّهُ وَالْمَا فَا فَعْمَا وَفَدُوماً وَالْمَا وَخَدُوماً وَلَا هُو أَمْسَى طَائِعاً وَخَدُوماً وَلَا هُو أَمْسَى طَائِعاً وَخَدُوماً وَلَا هُو أَوْلَا الرَّسُولُ وَسِيماً فَخْما وَقَدْ كَانَ الرَّسُولُ وَسِيماً فَخْما وَقَدْ كَانَ الرَّسُولُ وَسِيماً مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

رَيْضُوعُ مِنْ أَءْطاَ فِهِ مِسْكُ وَفِي الْ عَلَيْهِ مَنْهُ وَمَا عَرْفُهُ مَشْهُ وَمَا عَرَّفُهُ مَشْهُ وَمَا وَاللَّهِ مَا يُعِطْرُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَامَوْا تَسْلِيماً ] وَتَعَطَّرَتَ كُلُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَامَوْا تَسْلِيماً ] يَارَبُ صَلَّ عَلَيْهِ وَسَامَوْا تَسْلِيماً ] يَارَبُ صَلَّ عَلَيْهِ وَسَامَوْا تَسْلِيماً ]

وَهُنَا اَنُهُدُّ أَكُفَّنَا بِضَرَاءَةِ وَانَقُومُ لَسْأَلُ واحِداً اَتَّهُومَا لَدُعُوكَ نَمُدُّ أَكُونًا فِرَى لَدُعُوكَ نَرْجُو الْقُرْبُ مِنْ خَيْرِ الْوَرَى والتَّقَرِيبُ كَانَ مَرُوماً والْقُرْبُ والتَّقَرِيبُ كَانَ مَرُوماً

<sup>(</sup>١) الوصوم : جمع وصم ، وهو العميه والعمار .

<sup>(</sup>٢) الأروم: جمَّ أرومة ، وهي الأصل .

يِهَارَ ِّبِنَا هَمِّيءٌ لَنَا مِن أَمْرِ نَا ﴿ رَشَدًا وَأَصِلِم ۚ وَقَتَنَاالْمَــَخُرُومَا وَاجْمَلُ إِلْهِي جَمْمَنَا بِ (مُحَمَّدِ) جَمْماً شَريفًا عَالِيًا مرْحُوماً إِذْ كُنْلَنَا جِئْنَا نُمَجِّدُ ذَكْرَهُ ۚ تَعْظِيماً لَهُ خَلَّا لَهُ خَلْنَا مُنْفَلِّمُ ذَكْرَهُ تَعْظِيماً أَقَمْنَا لَهُ شَرَفًا وَتَفخِيمًا وإِجْدِ لللَّا أَنْهَمْ قُمْنَا لَهُ تَكُريمًا بَادِي الرَّحِيمِ أَغِثُ فَتَّى مَـكُلُو مَا (') وَاكُمْتُ مُيْمْسِي فِي الْقُرَى مَرُّ كُوماً (٢) وَالْحُصْبُ يَشْمَلُناً جَمِيعاوالرِّضاَ ﴿ وَالْغَيْثُ مَوْلاَناً يَـكُونُ عَمِيماً وَا ْقَهَرْ عَدُواً رَاصِدًا وخُصوماً وَاخْتِمْ لَنَا يَارَبِ ۗ بِالْحُسْنَى وَكُنْ عُونًا لَنَـاً يَا رَ َّبِنَـاً وَرَحيماً وَافْتَحْ عَلَيْنَا رَبِّ فَتَنْحًا مُطْلَقًا وَمُعَمَّمًا فَتْحًا يَكُونُ عَظيماً وَامْنَنُ لَنَا بِالرِّزْق رِزْقًا وَاسِمًا جَمَّا كَثيرًا لاَ نَزَالُ مُدعاً لِلْمُسْقَمِينَ وَمَنَ غَدًا مَـكُلُوماً

(٢) افتقدنا : اطلبنا مركوما : مجتمعاً كشيراً

فَبِحَقٌّ تَدَكُّرِيمِ الكَريمِ إِلْ أَخْمَدَ ) الْ وَا ْنَظُرُ إِلَيْنَا لَا وَافْتَقِدُ نَا رَ "بنا وَارْفَعْ جَمِيـعَ الْقَحْطِ وادْفَعَ ذَا البَلا ياً رَّبْنَا نَرْجُو شَفَاءً عَأْجِلاً (١) مَكَانُومًا : بجروحاً .

<sup>(</sup>١) لزيعاً : ملازما .

وللناظم في ذكري مولد الذي صلى الله عليه وسلم: القصيدة النالية : الدَّهْ وَمُنْ أَصْبَحَ أَفُرُهُ مُتَبَدِّمًا

وَالْأَرْضُ تَزْهُو والْمُلَاثِكُ والسَّمَا

وَالْمُسْالِمُونَ جَمِيمُهُمْ فِي غِبْطَةٍ شَرْفًا وَغَرْبًا والسَّحَابُ وَقَدْ عَمَا وَاهْتَرْآهْلُ الكُونُ بِشُرّا كُلْبُمْ مِنْ مُسْلِمِنَ عَدَا السُّرورُ مُجَسَّا لاً بِدْعَ فِي هَذَا وَكَيْفَ وَإِنَّهُ ۚ وَلِدَالرَّسُولُ فَصَارَ ذَلِكَ مَوْسِمَا وَالذُّ كُرِّياَتُ تَمَثَّلَتُ وَتَدَكُّنَتْ وَسُطُ الْقُدُوبِ عَالَمًا قَدْ خَيَّماً وَهُنَا ( بِمَيْنَاتِ ) رَفَعْنَا عَالِيًا ۚ أَصَــوَا تَنَا مَتَرَبُّمِينَ أَرَبُّمَا

وَهُنَا أَمَامَ الْفَخِ \_\_\_ عِنْدَ إِمامِناً عَظْمَ الْهُتَافُ بِذِكْرِ مَنْ عَرَجَ السِّمَا

لِلْمُهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَ القُلُوبُ تَشَوُّقًا وَصِفَاتُه لَاشَكَ ثُرُ وي مِنْ ظَمَا 

واشدُوا بذَكْرَى الْمُنْطَفَى فِي ذَا الْحُمَى فى مثلِهَ ذَا الثُّهْرِكَانَ وجُودُهُ ﴿ شَهْرُ الرَّ بيعِ عَوْلِدِ الْهِـَـادِي سَمَا

فَهُوَ الرَّايهِ مِ لِكُلِّ عَبْدِمُ وَمُونِ وَهُوَ الَّذِي عَافِي الْمُيُونَ مِنَ الْهُمَى

قَدْرُ ۗ تَّلَتْ والشَّدْوُأُ صَّبَحَ مُحَـكُمَا وَتَذَ كُرَّتْ عَصْرَ الرَّسُولِ الأَقْدَمَا ءَصْرُ أَشِعَّتُهُ ۚ تَفُوقُ الْأَنْجِمَا هَٰذَا الَّذِي قَدْ جَاءَ فِي أَثَرْ آنِنَا أَنْ تَتْبَعَ الدِّينَ الْخَنِيفَ الْقَيِّما وَهُمْسَى الْهُوزِ بِهِمَا وَأَنْ اَنَتَقَدُّمَا اللاجْتِماَعِ هُناً فَمُنَّ آكُرُمَا قَدْ كَانَ تَحْمَعُنَا هُنَاكَ مُنَظَّما وصلاَحُهَا كُفْسِي الْمُرَادُ مُتَمَّا لِلنَّشْءِ فَأَجْمَلُ نَشَأْناً مُتَمَاماً لأَنَّ وَضِي بِالْجُهْلِ أَنْ يَتَحَكَّما آفَاتُهُ وَبَدَا لَنَا مُتَحَبِّماً نَحُوْ أَلاِّلهِ وَكَنْ لَنَا مُتَرَّحُمَا بِالْمِلْمِ يُصْبِحُ شَعْبُنَا مُتَقَدِّمًا والْقُلْبُ يُصْبِحُ بِالْمُسَرَةِمُفْعَهَا

مِهُنَا تَسْمَا يِلْهُ هُنَا أَخْدِلاَ قَهُ شدَتِ الْخُلاَئِقُ إِلْكُبِيلِ (مُحَمَّد) ءَصْرَ الرِّسَالَةِ والهدَايَةِ يَالَهُ مَذِي الشَّا يَلُ لِلنَّبِيِّ (مُحَمَّدٍ) رْجُو مُتَاكِمةً لِنُدْرِكَ مَنْنَماً وَاللَّهُ كَيْدُونَا إِلَى جَـــنَّا تِهِ ا رَ أَبِنَا أَنْتَ الَّذِي وَقَقْتَنَا وَالْاجْتِمَاعُ لِأَجْل (طَهَ) الْمُحْتَمِي وَنُعَسَى النَّظَامُ أَمُورِ نَا ( مُحَمَّد ) فَالْعِلْمُ كَنْهُ إِنْ يَكُونَ مُحَبَّبًا وَالْجُهُلُ أَنْبُغِي لَمُعُو كُلِّ جَهَالَة فَالدَّهُ رُ يَا (طله) غَدَت مَرْ ثَيَّةً فَامْسِكُ بِأُ يَدِينَا و ُقُمْ مُتَشَفَّمًا وَسَلِ الْـكريمَ بِأَنَّ يُنَوِّرَهُ لَنَا وَنُرَى وُجُوهاً بِالْمُلُومِ مُضيئَةً

وله أيصا هذه القصيدة فى المولد النبوى على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام .

> ذَا رَبيـعُ أُوَّلُ المشْهُورُ شَأَانُهُ مُعَظَّمْ نْبُتَهِجْ حِينَمَا يَقْدَمْ وِياخُدِرَ مَقْدَمْ قِيهِ ٱلْمُفَدُّ مُواكِبٌ كُلُّ مُوْكِبٌ مُفَخَّمٌ وَالْمُطَاهِرُ عَظَيْمُهُ عَالَيْكُ مِنْ الْتُقَوَّمُ والمجامع كريمَه بالرسول الْمُسْكِرَّمَ مَوْ لِذُ المصطَفَى خَـيْرِ البَرَّيَهُ مُعَظَّمْ عِيدٌ من أَفْخَمِ الْأَعْيَادِ مَوْلُهُ مُنظَّم شُلُ بالصوتُ رَدُّدْ ذَكُرَ (طُه) يَرَ نَبُّمْ مَوْلِدُ الْمُجتَبَى يَا خِــيرْ وَالله مَنْهُمْ بختُنا فوزُنا والبَختُ كَامَلُ مُتَمَّمُ ذَا ( مَحَدُ ) حبيبُ اللهِ والبابُ الْمُعَظَّمْ خَصَّهُ اللهُ بالتقديم فَهُوَ الْمُقَدَّمْ طَلْسَمُ السِّرِّ الْلَّسْقَامِ بَلْسَمْ وَمَرْهَمْ

في فؤَادِي مَحَلُّهُ فيهِ أَرْسَا وَخَيَّمْ لَيْنَنَى حَوْلَ شُبّاكِهُ لَتُرْبَتِهُ أَلْتُمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله أَيْتَنِى شُوفْ وَجْهِهُ بِالْمَلاَقَاةِ أَغْمَ ياً رسُولَ الهُدَى غَارَهُ سزيمَهُ ۚ تَلَكُرُّمُ قَمْ لَشَفَّعْ اَلْقَدَّمْ اَحْوَ رَأِّبك اللَّهَ لَهُ لَا سَنَّهُ يُصْلَّحُ وَيُرْشِدْنَا وَيَهَدْى وَيَرْحَمُ بِالنَّبِي اَبْلُغُ المَّامُولُ فِي ذِهْ وَفِي آمَمُ كل مَطْلُوبْ بِالْمُحِبُوبِ (طُهُ ) لَنَا تُمْ " شهر مُولِدِهُ شَهْرُ الحير خيرات له جَمْ وَاجْتَمَعْنَا لِتعظيمِهُ عسى ينجَلي الهم في بلاد ابن سَالم لي به السَّاسُ مُعَكِم السَّاسُ مُعَكِم السَّاسُ مُعَكِم السَّاسُ مُعَكِم اللَّهُ والْقُبَبِ سُبْعُ وأَهل السُّور قم يا الغَشَمْشُم (١) أُهلُ « عينات » كم فيها مِن أقطاب ياكم · رَبِّ سَالِكُ بَهُم مُنكُنِّي البلايا وَنَسْلُمْ ۖ

<sup>(</sup>١) الغشمشم : الجرىء الماضى .

وَالْعِيَادَهُ وَبِالْحُسْنَى لِنَا الْعَمْرُ يُخْتَمُ والصَّلاةُ على المختارِ (طله ) الْمُعَظَّمُ وأهل بيته وأصحابه وَمَن قَدْ تُعَبِر ثَمْ

وَقَالَ مَشْيِداً بِذَكُرَ الْحَبِيبِ الْأَعْظَمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى لَهُ وَسَهِ

رَوَّحُ فُوْ الْدِي بِذِكْرِ (أَحْمَدُ) مَدَى الدَّهُ ووبُ فَوَ الْحَرَى أَمْحِي مَواتَ الْقُلُوبُ فَدَ كُرُ خَيْرِ الْوَرَى أَمْحِي مَواتَ الْقُلُوبُ وَقَتْ الضَّحَى لِلْغُرُوبُ وَقَتْ الضَّحَى لِلْغُرُوبُ فَإِنَّمَا أَنَهُ مِنْ وَقَتْ الضَّحَى لِلْغُرُوبُ فَإِنَّمَا أَنَهُ مِنْ الْأَرْوَاحَ أَحْبِي الصَّفَا اللهُ عُوبُ فَا الْمُكُوبُ فَإِنَّمَا اللهُ عُوبُ الْمُعْدِبُ الصَّفَا اللهُ فَعَ جَمِيعِ الشَّغُوبُ وَالْمَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَالْحُرُوبُ وَالْمَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَالْحُرُوبُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَالْحُرُوبُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا

ياً بخت مَن جَات له مِن عِنْد (طَهُ )هُبُوب يَا سَيَّدِي عَو قَنْي عَن جَمَاك الذُّنُوب يَا الله عَسَى المَعْفِرَه تَحْصُل وَسَائِرُ العُيُوب يَا الله عَسَى المَعْفِرَة تَحْصُل وَسَائِرُ العُيُوب يَا الله عَسَى المَعْفِلَ فَرَج وَ فَك العُصُوب يَا رَبِ بِالْهُصْطَفَى فَرِّج وَ فَك العُصُوب قَا رَبِ بِاللهُ عَسَى تَذْهَب جَمِيع الخُطُوب وَا كُفِ البَلايا عَسَى تَذْهَب جَمِيع الخُطُوب وَا كُفِ البَلايا عَسَى تَذْهَب جَمِيع الخُطُوب وَا خَيْم الله الله الله الله الله الله وَ الله الله وَ وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَالله وَ الله

ويليه تقاريظ من أفافاضل علماء حَيْضرَمَوْت وأدبائها ممن أننى على هذا « المولد » المنظوم : قطب زمانه ، ونادرة عصره وأوانه ، صاحب الدرر الغالية والحسكم السامية سيدى القدوة الحبيب «مصطفى ابن الإمام أحمد المحضار » المتوفى ( بالقويرة ) فى رجب سنة ١٣٧٤ رضى الله عنهما قال رحمه الله حين قرىء عليه فى محفل عام بقصرنا العامر بحوطة «خنيدره» عصر يوم الإثنين الثالث من شهر شعبان سنة ١٣٧١ ـ ، « أحسنت ياعبدالله عصر يوم الإثنين الثالث من شهر شعبان سنة ١٣٧١ ـ ، « أحسنت ياعبدالله جزاك الله خيراً ، المولد يا خير ، مولد موجز بليغ ، كله زين » .

وكذلك أثنى عليه وامتدحه علامة الوادى ، وفخر الحواضر والبوادى ، سيدى الحبيب « محمد بن هادى السقاف » وكان حاضراً فقرأ الفصل الأخير المشتمل على الدعاء ، ثم طلب الحبيب « مصطفى » قراءة الدعاء ثانياً ، لفرى عليه وهو مرهف سمعه . وعقب القراءة أثنى ثناء كشيراً ، ودعا بدعوات مستجادة ، وأشاد بالمولد وزاد في الإشادة . رحمة الله عليه وبركانه ورضوانه » ولا زال وبل الرضا يبطل على روحه الطاهرة الزكية .

ومنهم العلامة الشهير، والمرشد الكبير، سيدى الحبيب ﴿ محمد بن هادى الله على الله على الله محمد بن هادى الله على الله محمد الله م

قال ـ حفظه الله ـ من رسالة أرسلها : « والمولد قرأناه وهو مختصر واف ، على ممط حسن شاف ، كان الله ممك والك ، وبلغك في الدارين أملك، وجملك نائباً عن الرسول والسلف الفحول ، وعلى الله مولانا القبول » .

ومنهم: الحكاتب القدير، والأستاذ الكبير السيد المحمد بن هاشم ». قال — وهو صاحب القلم السيال بعد الخطبة — في رسالته المؤرخة في ۲۸ / ۱۱ / ۷۶ هـ: وبعد: فطالما سبح السابحون فى بحارالشمايل الحجمدية ، وحاق أولو الألباب والمعارف فى أجواء الفضائل الأحمدية ، فعادوا بعد ما أحرزوه من الجواهر القيمة وبصائرهم حسرى لا تمتد إلى أفق إلا وتشاهد وراءه من الآفاق الشاسعة ما يزيدها دهشة وذهولا .

وقد انطاقت مثات الألوف من الألسن والأقلام سارحة في مروج الأسرار النبوية ، قاطاة من أنجارها ، كارعة من أنجارها ، منعمة بانتشاق عبير أزهارها ولسكنها مع هذا كله لم تزل بعيدة عن الغاية ، آيسة من الوصول إلى النهاية ، وقد حاول الحثيرون من المتيمين في حب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم جهدهم في تنسيق قصة المولد نظا و نثرا ، فوفقوا إلى ماوفقوا إليه ، واستحقوا بذلك \_ إن شاء الله \_ ما تطمح إليه هممهم ، وترنو إليه آمالهم من طقرب منه صلى الله هايه وآله وسلم ، قرباً يخول لهم الرقى إلى الحضرة السامية المشار إليها بالمندية في مقمد الصدق .

وأخونا السيد « عبد الله بن أحمد سليل الإمام الشيخ أبى بكر بن سألم » من أولئك الأعلام الذين سمت بهم رغباتهم ، ودفعتهم عزماتهم إلى ذلك المقام المعظيم ، فنسج قصة المواد على المنوال الذي نسج عليه المكثيرون من منشىء الموالد نظماً ونثراً ، فو فق أعظم التوفيق .

فجاء المولد كله غررا ناصمة بديمة ، جاريا على الأسلوب العربي الفصير خروقد حوى النسب النبوى الشريف، وطائفة من الشمايل المحمدية ، و الممجز ات الباهرة السنية . والله سبحانه المسئول : أن يسمف منشئه وقارئه وساممه ببلوغ المأمول . ويقربهم به إلى أعظم رسول . سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ة

وهذا تقريظ آخر لأستاذ جليل من علماء الحرم المكي الشريف: وَسَطَّتَ فيه السَّيِّدَ الْمُصُومَا وَيَفُوقُ بَدْراً فِي الْعُلاَ وَ بَجُوماً لِلشُّمْسِ إِلاَّأَنْ تَلَكُونَ خَدومَا بصفات أُحْمَدَ أَظْمَتْ تَنْظَيْماً كَفَدَا بِحُسْن قَبَولِهِ مَوسُومًا فأخْتَأَرَ مِنْ رَبَيْنِ الْــكرَامِ عَظيماً وُينِيلُ طَا بِعَهُ الْجُزَاءِ جَسيما شَرَفَ الرَّمَا وَكَفِّيَ بِذَاكَ نَعِيمًا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَامُوا تَسْلِيمًا والْتُطُلْبِ مَادَامَ الْهُدَى مَقْسُوماً

أَلُّفَتُ عَقْدَكَ لَوْلُوّاً مَنْظُومَا وَأَتَى مُبِهَاهِي الشُّمْسَ فِي لَأَلاَّمُهَا لاَ الشُّّهُ سُ تُدْرِكُهُ وَلاَهُو َ تَارِكُ ۗ اللهُ أَكْبَرُ إِنَّ مَوْلِدَكَ أَزْدَهِي حَازَ الْقَبُولَ وَحَازَ أَسْبَابَ الرِّضَا وَأَرَى الْهِ كَرَامَ نَسَا بَقُو افي طَبْعِهِ فَاللَّهُ يَجُزَى الْهُحسِنِينَ بَفَضْلِهِ وَ يُنِيلُهُ بُودَادِهِ الْمُصْطَفَى اثمَّ الصَّلاَةُ عَلَى الْحُبيبِ مُحَمَّدٍ وَالْآلِوالْأَصْحَابِ أَنْهَارِ الْهُدَى

أمت بخير هذه الصبعة الحامسة في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر ذي الحجه سنة ١٣٨٦ هـ ( ٤ أبرين سنة ١٩٠٧ م ) بالقياهرة والحمد لله رب العامين